



رزق هيبة

## أَنْطَفَالنَّافِيْ رَخِحَابِّ الْقِرْآنُ (الْكِرِجْ فِيُ آيت وقت (٧٤

# ٣٠٠٤ أَرَالِانِي أَرِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۱۹ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة ت: ۲۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۷۳۵ ۲ ۲۳۹۳۰۱ ۲۰ سنی – ت: ۲۳۹۳۰۱ ۲۷ www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة. . وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى منْ كتابِ اللَّه «القرآنِ الكريم» تعرِضُ القصص على حسب ترتيب المصْحف لتكوِّنَ في النهاية (التفسير القصصي لقصصي للقرآنِ الكريم للناشئينَ» وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، ف قدَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأُوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قيمة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْها مَن نشر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو َ دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْوِ» إذا تَتَبَّعهَا القَارِئ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسلة إلَى آخرِهَا يَصيرُ عَلَى عِلْمٍ بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئ أنْ يجَهلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءته مِنَ اللَّحْنِ والخَطَأ.

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفَة بقواعد لغتنَا، وَهُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نربِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادِمة. . فَنست عَيدَ مجد الماضي علَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ كَاللهُ اللهُ الله



#### معانى الكلمات:

- ١- سُبْحَانَ: فسرها النبي عَيَّا عندما سأله طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه عن معنى سبحان الله، فقال النبي عَيَّا : « تَنْزيهُ اللَّه منْ كُلِّ سُوءٍ».
- ٢- أَسْرَى بِعَبْدِهِ: السُّرَى، أو الإِسْرَاءُ، هو السير ليلاً. وعبده الذي أسرى به هو النبي عَيْكُ، قال العلماء: لو كان للنبي عَيْكُ اسم أشرفُ منه لسماه به في تلك الحالة العلية. وقال بعض الصالحين: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السَّنيَّة، وأرقاه فوق الكواكب العلوية، ألزمه اسم العبودية، تواضعًا للأمة.
- ٣- المَسْجِدُ الحَرامُ: هو المسجد الذي بمكة، وفيه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس في الأرض مكانًا للعبادة من صلاة وحج وعمرة. بنته الملائكة لآدم، ثم

رفع سيدنا إبراهيم عليه السلام قواعده، هو وولده إسماعيل، وأعاد بناءه بعد أن هدمه الطوفان وأزال معالمه في عصر سيدنا نوح عليه السلام.

- ٤- المسْجِدُ الأَقْصَى: سُمِّى الأَقْصَى يَعْنِى البَعِيد؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة، وقد بناه سيدنا سليمان عليه السلام.
- ٥- لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا: الآياتُ هي الأشياء العجيبة التي تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، والإسراء في حد ذاته آية من هذه الآيات، إذ ذهب النبي عَيَّاتُ إلى المسجد الأقصى ثم عُرِجَ به إلى السموات العُلا، وعاد إلى مكة في الليلة نفسها، والمسافة بين المسجدين تقطعها القوافل في شهر، وقد حكى النبي عَيَّاتُ عجائب ما رأى في تلك الليلة، ووصف الأنبياء واحدًا واحدًا. ورأى مشاهد من الجنة والنار، تبشيرًا للصالحين، وإنذارًا للعصاة المذنبين.

كَمَا هِيَ عَادَتُهَا فِي كُلِّ مَسَاءٍ، التَفَّتِ الأُسْرَةُ الْمُسْلِمَةُ حَوْلَ رَاعِيهَا، اللَّذي يَعْرِفُ مَدَى مَسْتُوليَّتهَ عَنْهَا، وَابْتَدَأَ حَديثَهُ بِقَوْله:

أتَعْرِفُونَ لَمَاذَا أُلْزِمُ نَفْسِي، وَأُلْزِمُكُمْ مَعِيَ بِهَذِهِ الجَلْسَةِ كُلَّ مَسَاءٍ؟

قَالَ الأُولادُ: نَعَمْ، نَعْرِفُ أَنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ امْتِثَالاً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ [التحريم]، فَأَنْتَ تَتَقَى اللَّهَ فِينَا، وَتَقُومُ بِمَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ تَرْبِيَتِنَا التَّرْبِيَةَ الصَّالِحَةَ، وَتَنْشَعَتَنَا التَّنْشَعَةَ القَويمَةَ.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقَّ، وَإِنِّى لأَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَكُمْ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ الَّتِى ذَكَرَهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَى قَوْلِهِ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عَلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ ولَدٌ صَالِحٌ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عَلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ ولَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ » كَمَا أَنِّى فِى الوَقْتِ نَفْسِهِ أَتَشَبَّهُ بِلُقْمَانَ الحَكِيمِ الَّذِى ذَكَرَهُ القُرآنُ الكَرِيمُ فِى سُورَة بِاسْمِهِ – لُقْمَان – إِذْ لَمْ تَذْكُرِ السُّورَةُ عَنْهُ إِلا أَنَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنَا: كُونُوا قَالَ لابْنِه وَهُو يَعِظُهُ كَذَا وكَذَا وكَذَا ، وكَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى يَقُولُ لَنَا: كُونُوا مِثْ مَثْلَ لُقَوْم مُ بِذَلِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّه فِى القَوْلِ وَالفِعْلِ لِكَى تَقُوهُمْ بِذَلِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ فِى اللَّهُ فِى اللَّهُ فِى القَوْلِ وَالفِعْلِ لِكَى تَقُوهُمْ بِذَلِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّه فِى اللَّهِ فِى اللَّهُ فَى اللَّه فَى الآخرة .

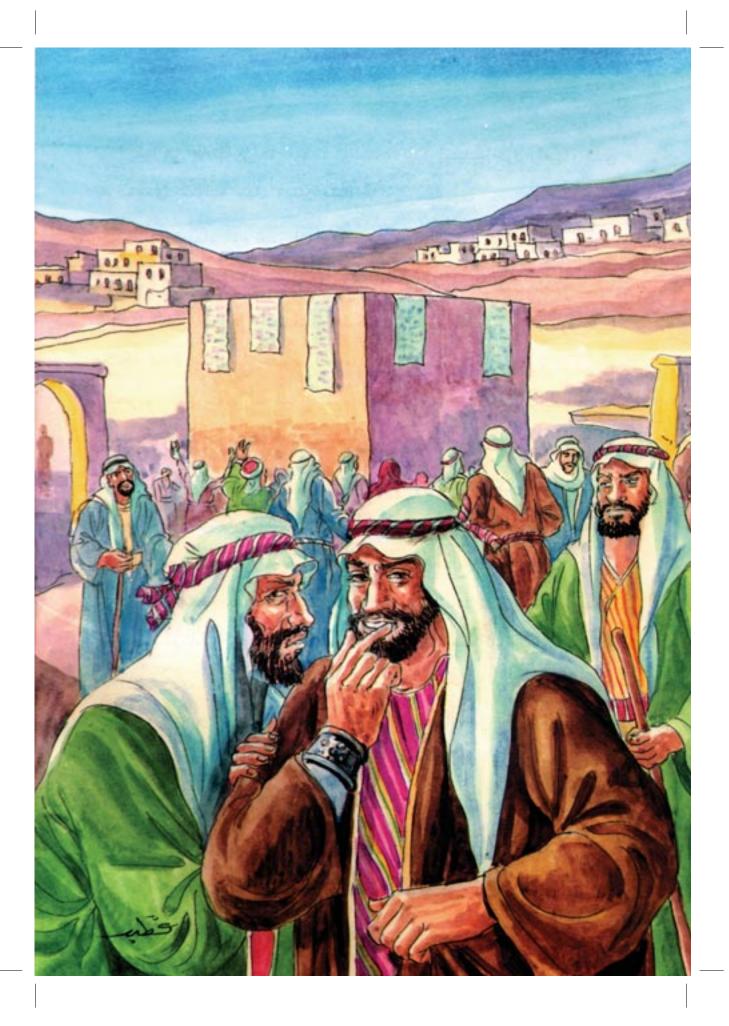

قَالَ الأَوْلادُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَعَلَيْكَ يَا أَبَانَا، وَأَطَالَ فِي عُمْرِكَ، وَوَقَّقَنَا إِلَى العَمَلِ بِمَوَاعِظِكَ، فَهِي وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا أَمَلِى فِيكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلْتَكُنْ جَلْسَتُنَا هَذهِ اللَّيْلَةِ فِي رِحَابِ السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ العَطرَةِ، وَلْنَقْضِ بَعْضًا مِنَ الوَقْتِ مَعَ رِحْلَةَ إِسْرَائِهِ عَيْ رِحَابِ السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ العَطرَةِ، وَلْنَقْضِ بَعْضًا مِنَ الوَقْتِ مَعَ رِحْلَةَ إِسْرَائِهِ عَيْ مِنَ المَسْجِدِ الْخَصَى، ثُمَّ العُرُوجِ بِهِ إِلَى السَّمَواتَ عَلَيْهُ مِنَ المَسْجِدِ الْخَوْمِ فِي المَسْجِدِ الْأَقْصَى، ثُمَّ العُرُوجِ بِهِ إِلَى السَّمَواتِ العُلا، حَيْثُ فُرِضَتُ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ، الَّتِي تُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ العُلْا، حَيْثُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ، الَّتِي تُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا عُرُوجًا إِلَى اللَّهِ بِأَرْوَاحِنَا، وَسُمُواً بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَتَاعِ الدَّنْيَا بِشَهَواتِهَا الأَرْضِيَّةِ، وَمَلَذَّاتِهَا.

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا إِنَّهُ هُوَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① ﴾.

هَذهِ الآيَةُ الكريمةُ تُعْلِنُ بِصَرَاحَة وَوُضُوحٍ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْرَى بِالنَّبِيِّ عَيَّلِيَّهُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي مَكَّةَ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى فِي مَدينَةِ القُدْسِ، فِي فَلسْطِينَ، وكَانَ حَديثُهُ عَيَّلِيَّ عَنِ الإِسْرَاءِ مُذْهِلاً لِعُقُولِ مَدينَةِ القُدْسِ، في فلسُطينَ، وكَانَ حَديثُهُ عَيَّلِيَّ عَنِ الإِسْرَاءِ مُذُهِلاً لِعُقُولِ المَشْرِكِينَ مُدْهِ شَا لِلْمُكَذِّبِينَ بِحَيْثُ أَنْكَرَهُ حَتَّى بَعْضُ المُسْلِمينَ، وارْتَدُّوا إلى الكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ، وَسَوْفَ نُفَصِّلُ ذَلِكَ مِنْ خِلالِ حَديثِنَا عَنْ هَذِهِ الرِّيمَانِ، وَسَوْفَ مَنْ بَنى آدَمَ، مُحَمَّد عَيَّا اللَّهُ .

وَاسْتَطْرَدَ الوَالِدُ يَقُولُ: قَبْلَ أَنْ نَذْكُرَ حَدِيثَ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ نَعُودُ إِلَى بَعْضِ الأحْدَاثِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ الإِسْرَاء به عَيْلِيَّةٍ.

فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ شَخْصَانِ يُخَفِّفَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ الْمَتَاعِبَ وَالْمَعَانَاةَ الَّتِي يَلْقَاهَا مِنْ إِيذَاءِ المشْرِكِينَ لَهُ، هُمَا عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَزَوْجُهُ أُمُّ المؤْمنينَ خَدِيجَةُ - رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَفِي العَامِ العَاشِرِ مِنْ بَعْثَتِهِ عَيَالِيَّهُ تُوفِّيَتُ السَّيدةُ خَديجَةُ، وَهَلَكَ أَبُو طَالِبِ.

وَقَدْ كَانَتْ خَدِيجَةُ - رَضْىَ اللَّهُ عَنْهَا - وَزِيرَ صِدْقَ عَلَى الْإِسْلامِ، مَشْكُو الرَّسُولُ إِلَيْهَا، وَيَجِدُ عِنْدَهَا أُنْسَهُ وَسَلْوَاهُ، أَمَّا أَبُو طَالِب، فَقَدْ كَانَ مَشْرِكًا وَلَمْ يُعْلِنْ حِرْزًا فِي أَمْرِهِ، وكَانَ نَاصِرًا لَهُ عَلَى قَوْمِهِ، رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ مُشْرِكًا وَلَمْ يُعْلِنْ إِسْلامَهُ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا هَلَكَ نَالَتْ قُرِيشٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ مِنَ الْأَدَى مَا لَمْ تَنَلْهُ فِي حَيَاةً أَبِي طَالِب، حَتَّى اعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءٍ قُرَيْشٍ الْأَذَى مَا لَمْ تَنَلَهُ فِي حَيَاةً أَبِي طَالِب، حَتَّى اعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءٍ قُرَيْشٍ فَيْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى بَيْتِهِ، وَالتُّرَابُ عَلَى رَأسِه، فَنَشَرَ عَلَى رَأسِه، فَنَشَرَ عَلَى رَأسِه، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَيْكَ إِلَى بَيْتِه، وَالتُّرَابُ عَلَى رَأسِه، فَتَاتُ فَعَلَى رَأسِه، فَقَامَتْ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَجَعَلَتْ تَعْسِلُ عَنْهُ التُّرَابَ وَهِي تَبْحَى، وَرَسُولُ اللَّه عَيْكَ فَقُلْهُ فَقَامَت إِحْدَى بَنَاتِهِ فَجَعَلَتْ تَعْسِلُ عَنْهُ التُّرَابَ وَهِي تَبْحَى، وَرَسُولُ اللَّه سَيَحْفَظُهُ وَقَامَت إِحْدَى بَنَاتِهِ فَجَعَلَتْ تَعْسِلُ عَنْهُ التُّرَابَ وَهِي تَبْحِي، وَرَسُولُ اللَّه سَيَحْفَظُهُ وَيَا لَكُهُ مَا طَالَ الأَهُ مَانِعٌ أَبَاكِ - يَعْنِى أَنَّ اللَّهُ سَيَحْفَظُهُ وَيَنْ اللَّهُ سَيَحْفَظُهُ وَيَنْ اللَّهُ سَيَحْفَظُهُ وَيَنْ اللَّهُ مَا طَالَ الأَمْرُ.

وَأَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيَّهُ الابْتِعَادَ عَنْ أَذَى قُرَيْشٍ فَاتَّجَهَ إِلَى مَدينَةِ الطَّائِف، وَأَرَادَ النَّبِيُّ عَيْثِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَعَلَّهُ يَجِدُ هُنَاكَ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَيَقْبَلُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

فَالْتَقَى بِجَمَاعَة مِنْ قَبِيلَة ثَقِيفٍ، مِنْ كَبَارِ القَوْمِ فِي الطَّائِف، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهُ وَكَلَّمَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ مِنْ أَجْلِه، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُمْ آذَانًا صَاغِية، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُمْ آذَانًا صَاغِية، بَلْ نَالَهُ مِنَ الأذَى مِثْلَمَا نَالَهُ فِي مَكَّة، حَتَّى أَنَّهُمْ حَرَّضُوا سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ عَلَى أَنْ يَسُبُّوهُ وَيَصِيحُوا بِهِ، وَيَرْمُوهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى جُرحَتْ قَدَمَاهُ وَسَالَ مِنْهُمَا الدَّمُ.

وَخَرَجَ مِنَ الطَّائِفِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى بُسْتَانِ يَمْلَكُهُ رَجُلانِ مِنْ بَنِى تَقْيِفٍ هُمَا عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشكُو وَلَحُوهُ شَيْبَةُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشكُو وَلَحُو اللَّهَ أَنْ يَنْصُرُهُ، قَالَ عَلِي النَّهُمَ إِلَيْكَ أَشكُو ضَعْفَ قُوتَى، وَقِلَّةَ حِيلَتى، وَهَوانى على النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبِّى، إلَى مَنْ تَكلُنى؟ إلى بَعيد يَتَجَهَّمُنى، أَمْ إلى عَدُو مِلَا النَّي عَلَى النَّاسِ، فَلا أَبالِى، وَلَكِنْ عَافِيتُكَ عَدُو مَّ مَنْ تَكلُنى؟ إلى بَعيد يَتَجَهَّمُنى، أَمْ إلى عَدُو مَلَّكَ أَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى عَلَى عَضَبُ فَلا أَبالِى، وَلَكِنْ عَافِيتُكَ عَدُو مُلَكَ تُهُ أَمْرِى؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى عَلَى عَضَبُ فَلا أَبالِى، وَلَكِنْ عَافِيتُكَ عَلَى النَّي اللَّهُ اللَّهُ الطُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ هِي أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ اللَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ اللَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الطُّلُكَمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ الطُّلُكَ اللَّاتِي عَلَى سَخَطُكَ ، لَكَ الطُّلِي عَلَى عَلَى مَتَى تَرْضَى ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بكَ » .

كَانَ النَّبِيُّ عَيِّكَ لِيَهُ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، وَعُتْبةُ بنُ رَبِيعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبةُ - صَاحِبَا البُسْتَانِ - يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ، فَتَحَرَّكَتِ الشَّفَقَةُ فِي قَلْبَيْهِمَا، فَدَعُوا غُلامًا لَهُ مَا نَصْرَانِيًّا السُّمُهُ (عَدَّاسُ)، وَأَمَرَاهُ أَنْ يَأْخُذَ قِطَفًا مِنَ العِنَبِ فِي طَبَق ، وَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكَ ، فَلَمَّا وَضَعَ عَدَّاسٌ العِنَب بَيْنَ يَدَى عُلَيْ مَا وَضَعَ عَدَّاسٌ العِنَب بَيْنِ يَدَى يُدَى النَّبِي عَيِّكَ ، فَلَمَّا وَضَعَ عَدَّاسٌ العِنَب بَيْنِ يَدَى عُدَى النَّبِي عَيْكَ ، فَلَمَّا وَضَعَ عَدَّاسٌ العِنَب بَيْنَ يَدَى عَدَى النَّبِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو



رَسُولِ اللّهِ عَيْكُ ، وَقَالَ لَهُ: كُلْ، مَدَّ النَّبِيُّ يَدَهُ قَائِلاً: باسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ أَكَلَ فَتَعَجَّبَ عَدَّاسٌ مِنْ تِلْكَ الكَلِمَةِ، وَقَالَ لِلْنَّبِيِّ عَيْكَ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الكَلامَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذَه البلاد.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلِيلَةً: وَمِنْ أَى البِلادِ أَنْتَ؟ وَمَا دِينُك؟ قَالَ عَدَّاسُ: نَصْرَانيٌّ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْل نَيْنَوَى.

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلِيلًا : مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى؟

فَقَالَ عَدَّاسٌ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُونُسُ بِنُ مَتَّى؟

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلِيهِ : ذَلِكَ أَخِي، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّا

فَأَكَبُّ عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَعَادَ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَى مَكَّةَ، وَأَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُهَوِّنَ عَلَى نَبِيِّهِ عَيَّا النَّبِيِّ عَضَ الشَّدَائِدِ الَّتِي لاقَاهَا مِنْ إِيذَاءِ المشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، وَمِمَّا رآهُ مِنْ أَبِيلِهِ عَيَّا لَهُ مَنْ المشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، وَمِمَّا رآهُ مِنْ أَهْلِ الطَّائِف، فَكَانَتْ تِلْكَ الرِّحْلَةُ، مِنَ المسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المسْجِدِ الحَرامِ إِلَى المسْجِدِ العَرامِ إِلَى المسْموات العُلا، ...

وَلْنَذْكُرْ هَذِهِ الرِّحْلَةَ كَمَا رَوَاهَا الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، قَالَ: إِنَّهُ أُتِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْبُرَاقُ)، وَهُوَ دَابَّةُ أَتِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْبُرَاقُ)، وَهُوَ دَابَّةُ فَوْقَ حِمْارٍ وَدُونَ بَغْلٍ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، وَأَنَّهُ عَيَيْهِ دَخَلَ فَوْقَ حِمَارٍ وَدُونَ بَغْلٍ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، وَأَنَّهُ عَيَيْهِ دَخَلَ

المَسْجِدَ الأَقْصَى فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَكَبْرِ بِهِ لَبَنٍ فَاخْتَارَ عَيْكُ اللَّهُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الفِطْرَةَ، وَأَنَّهُ عَيْكُ عُرِجَ بِهِ لِبَن السَّمَاءِ الأُولَى فَالثَّانِيَةِ فَالثَّالِثَة، وَهَكَذَا حَتَّى ذُهِبَ بِهِ إِلَى سِدْرَة المُنتَهَى، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِنْدَئِذٍ مَا أَوْحَى، وَفِيهَا فُرِضَتِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ عَلَى المُسْلمينَ.

وَكَا كَانَتْ صَبِيحَةُ اليوْمِ التَّالِي، وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّاسَ بِمَا شَاهَدَ، طَفِقَ الْمُشْرِكُونَ يَجْمَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَتَنَاقَلُوا هَذَا الْخَبَرَ وَيَضْحَكُوا مِنْهُ، وَتَحَدَّاهُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ المَقْدَسِ مَا دَامَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى هُنَاكَ مِنْهُ، وَتَحَدَّاهُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ المَقْدَسِ مَا دَامَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى هُنَاكَ وَصَلَّى فِيهِ، وَالرَّسُولُ حِينَمَا زَارَهُ لَمْ يَخْطُرْ فِي بَالِهِ أَنْ يُجِيلَ النَّظَرَ فِي أَطْرَافَهِ، وَيَحْفَظُ أَشْكَالُهُ، وَعَدَدَ سَوَارِيه (أَى أَعمدته)، فَجَلَى اللَّهُ لَهُ – عَزَّ وَجَلَّى اللَّهُ لَهُ – عَزَّ وَجَلَّى اللَّهُ لَهُ – عَزَّ وَجَلَّى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلَهُ لَهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لَكُولَ لَا عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

أمَّا أَبُو بَكْرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَدْ حَدَّثَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ عَمَّا يَقُولُهُ الرَّسُولُ عَيَّا اللَّهُ الرَّسُولُ عَيَّا اللَّهُ الرَّسُولُ عَيَّا اللَّهُ عَنْهُ -: إِنْ كَانَ قَدْ قَالَ ذَلكَ لَقَدْ صَدَقَ، إِنِّى لأُصَدِّقُهُ عَلَى أَبْعَدَ منْ ذَلكَ.

وَفِى صَبِيحَةِ لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ جَاءَ جِبْرِيلُ وَعَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكَ كَيْفِيَّةَ الصَّلاةِ وَأُوْقَاتَهَا، وَكَانَ عَيِّكَ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ صَبَاحًا وَرَكْعَتَيْنِ مَسَاءً كَمَا كَانَ يَفْعَلُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

قَالَ أَيْمَنُ: إِنَّ هَذَا اخْتِصَارٌ شَدِيدٌ، وَلا تَزَالُ هَذهِ الرِّحْلَةُ العُلْوِيَّةُ الْعُلُويَّةُ الْعُلُويَةُ الْمُلُويَةُ الْمُلُويَةُ الْمُلُويَةُ الْمُلُودَةِ النَّبِيُ عَنْدَمَا شَرِبَ اللَّبَنَ، وَتَرَكَ الْخَمْرَ؟ النَّبِيُّ عَيْكَ عَنْدَمَا شَرَبَ اللَّبَنَ، وَتَرَكَ الْخَمْرَ؟

وَكَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يُصَلِّي قَبْلَ فَرْضيَّة الصَّلاة؟

قَالَ الوَالِدُ: كُلُّ التَّسَاؤُلاتِ الَّتِي تَخْطُرُ بِبَالِكُمْ سَتَجِدُونَ الإِجَابَةَ عَنْهَا فِي هَذِهِ الجِلْسَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَعْدَ أَنْ نَرْوِيَ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ الإِسْرَاءِ والمعْرَاجِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الحِجْرِ، إِذْ جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَنِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَجَاءَنِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَجَاءَنِي الثَّالِثَةَ فَهمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَجَاءَنِي الثَّالِثَة فَهمَا رِجْلَيْهِ، فَخِلَا وَالحِمَارِ، فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيضُ، بَيْنَ البَغْلِ وَالحِمَارِ، فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ، فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ، يَضَعُ يَدَهُ فِي مُنْتَهِي طُرْفِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لا يَفُوتُنِي وَلا يَضَعُ يَدَهُ فِي مُنْتَهِي طُرُقِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، ثُمَ خَرَجَ مَعِي لا يَفُوتُنِي وَلا أَفُوتُهُ.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : «فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لأرْكَبَهُ شَمَسَ، فَوَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى مَعرفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أمَا تَسْتَحِي يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ،

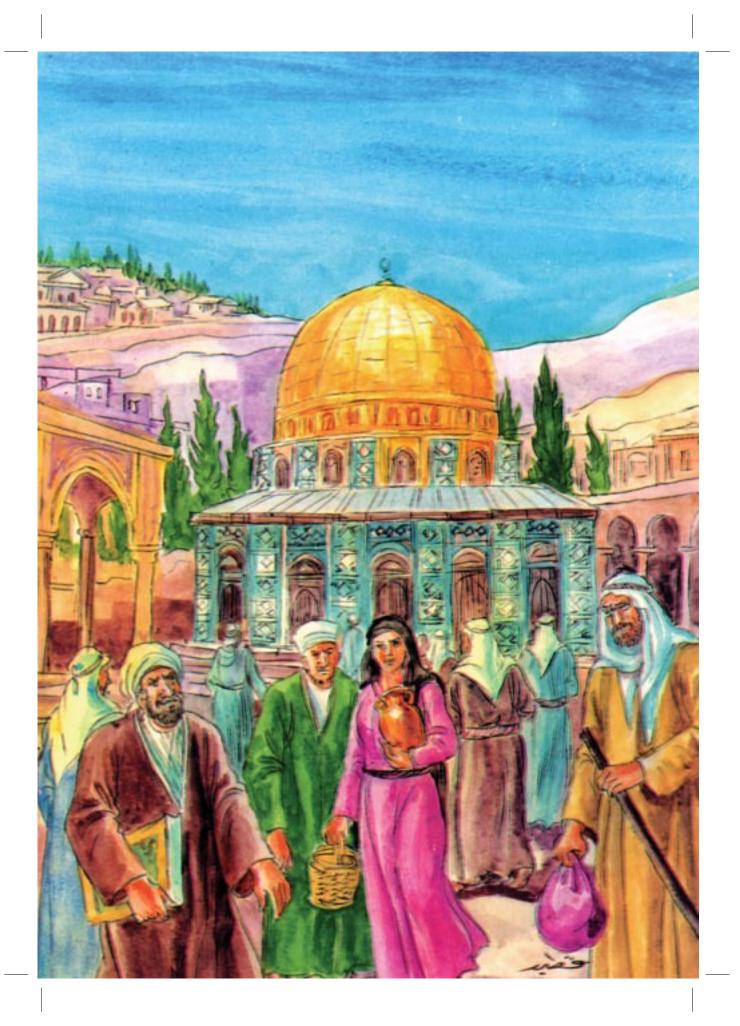

فَواللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدُ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ فَاسْتَحْيَا حَتَّى ارْفَضَّ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكَبْتُهُ».

وَيَمْضِى رَاوِى الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: ﴿ وَمَضَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ، فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعَيسَى فِي نَفَرٍ مِنَ الأَنْبِياءَ، فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ أُتِى بإِنَاءَيْنِ فِي مَنَ الأَنْبِياءَ، فَأَمَّ مُنهُ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَاءَ اللَّبَنِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَرَكَ إِنَاءَ الخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: هُديتَ لِلْفَطْرَةِ يَا مُحَمَّدٌ، وَهُديتُ أُمَّتُكَ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْخَمْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى مَكَفَّةَ، فَلَمَّا أَمُّ الْمَعْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى مَكَفَّةَ، فَلَمَّا الْعَيْرَ لِنَظَّرِهُ شَهْرًا مِنْ مَكَةً إِلَى الشَّامِ مُدْبِرَةً، وَشَهْرًا مُقْبِلَةً، اللَّيْنُ وَاللَّهِ إِنَّ العِيرَ لِنَظَّرِهُ شَهْرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّامِ مُدْبِرَةً، وَشَهْرًا مُقْبِلَةً، اللَّيْنُ وَاللَّهِ إِنَّ العِيرَ لِنَظَّرِهُ شَهْرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّامِ مُدْبِرَةً، وَاللَّه الأَمْرُ النَّاسِ عَذَا عَلَى قُرَيْشٍ فَا خُبْرَهُمْ الْخَبَرَ، فَقَالَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَذَا وَاللَّه الأَمْرُ النَّاسِ عَذَا عَلَى قُرَيْشٍ فَا خُبَرَهُمْ الْخَبَرَ، فَقَالَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَذَا وَاللَّه الأَمْرُ النَّاسِ مَمَّذَ اللَّهِ الْأَمْرُ مُ مَكَمَّةً إِلَى الشَّامِ مُدْبِرَةً، وَسَهْرًا مُقْبَلِهُ مَنْ النَّاسُ مِمَّنَ النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكُرٍ فَقَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ فِي كَانَ أَسُلَمَ، وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكُرٍ فَقَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا بَكُرِ فِي كَانَ أَسُلَمَ، وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى مَكَمَّةً بَيْتَ المَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ وَرَجَعَ إِلَى مَكَلَةً مَلْ اللَّهُ الْمُعْرِفِي الْمَلْمَ، وَذَهُ مَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَيْتَ المَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ وَرَجَعَ إِلَى مَكَةً أَلَى السَّامَ، وَذَهُ مَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَيْتَ المَقْدِسِ وَصَلَى فيه وَرَجَعَ إِلَى مَكَلَةً مَالْمُ الْمُلْمَا مُ وَلَا لَكَ يَا أَبَا بَكَ يَا أَلَا اللَّهُ الْمُعْرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْهِ اللْفَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّكُمْ تَكْذَبُونَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: بَلَى، هَا هُو ذَاكَ فِي المسْجِدِ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيُخْبِرُنِي أَنَّ الخَبَرَ يَاتِيهِ قَالَهُ لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيُخْبِرُنِي أَنَّ الخَبَرَ يَاتِيهِ

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ فِى سَاعَة مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدِّقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَكِ مُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَعَجَبُونَ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَكِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَعَدَّرُ ثَتَ هَؤُلاءِ القَوْمَ أَنَّكَ جِئْتَ بَيْتَ المَقْدِسِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَعَمْ. قَالَ: يَعَمْ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَصِفْهُ لِي، فَإِنِّى جِئْتُهُ.

قَالَ رَاوِى الحَديثِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَيْكَ لِى حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ يَصِفْهُ لأَبِي بَكْرٍ، وَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، كُلَّمَا وَصَفَ لَهُ مِنْهُ شَيْعًا، قَالَ: صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ لأَبِي بَكْرٍ: وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ (الصِّدِيقُ»، فَيَوْمَعُذِ سَمَّاهُ الصِّدِيقَ.

# وَيَسْتَطْرِدُ الوَالِدُ فَيَقُولُ:

أمَّا أُمُّ هَانِئَ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَتَرُوى هِيَ الأُخْرَى حَديثًا عَنِ الإِسْرَاءِ فَتَقُولُ: مَا أُسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلا وَهُو فِي بَيْتِي، نَائِمٌ عِنْدي تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِي، فَصَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ نَامَ وَنِمْنَا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدي تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِي، فَصَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ نَامَ وَنِمْنَا، فَلَمَّا كَانَ قُبَيْلَ الفَجْرِ أَهَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَصَلَيْنَا مَعَهُ قَالَ: يَا أُمَّ هَانِئَ، لَقَدْ صَلَّيْتَ مِعَكُمْ العِشَاءَ الآخِرَةَ، كَمَا رَأَيْتِ بِهَ ذَا الوَادِي، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الغَدَاةِ مَعَكُمْ الآنَ جِئْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَصَلَيْتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الغَدَاةِ مَعَكُمْ الآنَ جَعْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَصَلَيْتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الغَدَاةِ مَعَكُمْ الآنَ حَمَّا تَرَيْنَ، ثُمَّ قَامَ لِيَخْرُجَ، فَأَخَذْتُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ، فَتَكَشَّفَ عَنْ بَطْنِهِ كَأَنَّهُ كَمَا تَرَيْنَ، ثُمَّ قَامَ لِيَخْرُجَ، فَأَخَذْتُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ، فَتَكَشَّفَ عَنْ بَطْنِهِ كَأَنَّهُ وَمَا لَا يَعْدَاهِ مَعَدُّمُ الْكِهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ عَنْ بَطْنِهِ كَأَنَّهُ لَيْتُ مَا تَرَيْنَ، ثُمَّ قَامَ لِيَخْرُجَ، فَأَخَذْتُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ، فَتَكَشَّفَ عَنْ بَطْنِهِ كَأَنَّهُ

قِبْطِيَّةٌ مَطْوِيَّةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لا تُحَدِّثْ بِهَذَا الحَدِيثِ النَّاسَ، فَيُكَذِّبُوكَ وَيُؤْذُوكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّهُمْ.

قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ: فَقُلْتُ لِجَارِيَةٍ لِى حَبَشِيَّةٍ: وَيْحَكِ، اتَّبِعِى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى تَسْمَعِى مَا يَقُولُ لِلْنَّاسِ، وَمَا يَقُولُونَ لَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى تَسْمَعِي مَا يَقُولُ لِلْنَّاسِ، وَمَا يَقُولُونَ لَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ أَخْبَرَهُمْ، فَعَجِبُوا وَقَالُوا: مَا آيَةُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَإِنَّا لَمْ نَسْمَعْ إِلَى النَّاسِ أَخْبَرَهُمْ، فَعَجِبُوا وَقَالُوا: مَا آيَةُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِنَّا لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَطُّ.

قَالَ: آيَةُ ذَلِكَ أَنِّى مَرَرْتُ عَلَى عِيرٍ لِبَنِى فُلان بِوَادِى كَذَا وَكَذَا، فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَة، فَنَدَّ لَهُمْ بَعِيرُ، فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا مُتَوَجِّهُ إِلَى الشَّامِ، فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَة، فَنَدَّ لَهُمْ بَعِيرُ، فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا مُتَوَجِّهُ إِلَى الشَّامِ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَانِ، مَرَرْتُ عَلَى عِيرِ بَنِى فُلان، فَوجَدْتُ الْقَوْمَ نِيَامًا، وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، قَدْ غَطَّوا عَلَيْهِ بِشَىءٍ، فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ، القَوْمَ نِيَامًا، وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، قَدْ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَىءٍ، فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ، وَشَرِبْتُ مَا فِيه، ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيرَهُمْ الآنَ وَشَرَبْتُ مَا فِيه، ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيرَهُمْ الآنَ تُصَوِّبُ مِنَ الْبَيْضَاء، ثَنَمَّ التَّغيم ، يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُهُ، عَلَيْهِ غِرَارَتَان، إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ، وَالأُخْرَى بَرْقَاءُ.

قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ : فَابْتَدَرَ القَوْمُ الثَّنِيَّةَ، فَلَمْ يَلْقَهُمْ أُوَّلَ مِنَ الجملِ كَمَا وَصَفَ لَهُمْ، وَسَأَلُوهُمْ عَنِ الإِنَاءِ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ وَضَعُوهُ مَمْلُوءًا مَاءً، ثُمَّ غَطَّوهُ، وَأَنَّهُمْ هَبُّوا فَوَجَدُوهُ مُغَطَّى كَمَا غَطُّوهُ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَاءً، وَسَأَلُوا غَطَّوهُ، وَأَنَّهُمْ هَبُّوا فَوَجَدُوهُ مُغَطَّى كَمَا غَطُّوهُ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَاءً، وَسَأَلُوا الآخرينَ بَعْدَ أَنْ عَادُوا إِلَى مَكَّةَ، فَقَالُوا: صَدَقَ وَاللَّه، لَقَدْ أُنْفَرْنَا فِي الوَادِي اللَّه عَدْرُ، وَنَدَّ لَنَا بَعِيرُ، فَسَمَعْنَا صَوْتَ رَجُلِ يَدْعُونَا إِلَيْه حَتَّى أَخَذْنَاهُ.

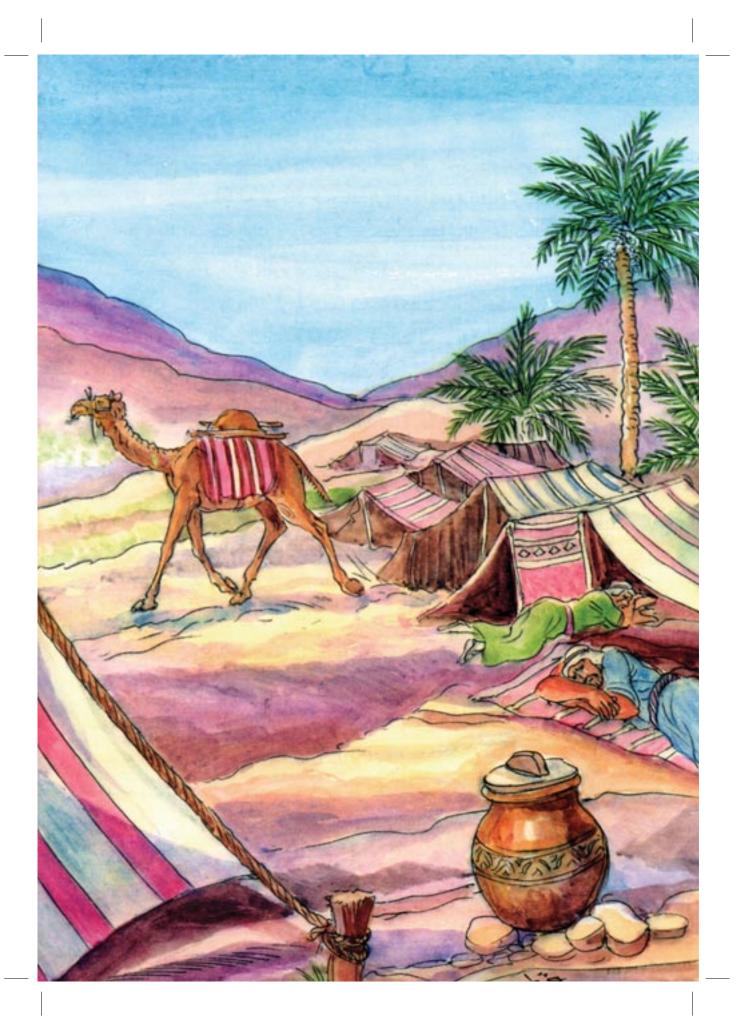

قَالَتْ إِيمَانُ: يَا لَهَا مِنْ لَيْلَةٍ، لَيْلَتُنَا هَذهِ، الَّتِي تَأْخُذُ بِقُلُوبِنَا وَأَرْوَاحِنَا إِلَى هَذه الآفَاق العُلُويَّة، فَنَتَذكَّرَ لَيْلَةً منْ أَسْعَد لَيَالِي نَبيِّنَا مُحَمَّد عَيْكُ.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقٌ، وَلنَذْ كُرْ مَا وَرَدَ عَنِ المِعْرَاجِ أَيْضًا لِنَسْتَكُمِلَ إِيحَاءَات تلْكَ اللَّيْلَة البَاهرَة في حَيَاة المُسْلمينَ.

يَقُولُ أَبُو سَعِيد الْخُدَرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ أَرَ شَيْعًا قَطُّ يَقُولُ: لَمَّا فَرِغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ وَلَمْ أَرَ شَيْعًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ، فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، الحَفَظَة، عَلَيْهِ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَة يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، فَلَسَّمَاء يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، فَلَمَّا دَخَلَ بِي، قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. قَالَ: أَوقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: فَدَعَا لِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

ويَقُولُ رُواةُ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ العَطِرَةِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ :

« تَلَقَّ تْنِي الْمَلائِكَةُ حِينَ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكُ إِلا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا، يَقُولُ خَيْرًا وَيَدْعُو بِهِ، حَتَّى لَقِينِي مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا، وَدَعَا بِمِثْلِ مَا دَعَوْا بِهِ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَضْحَكْ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، وَدَعَا بِمِثْلِ مَا دَعَوْا بِهِ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَضْحَكْ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ مَنْ الْمَلَكُ مِنْ الْمِشْرِ مِثْلَ مَن البِشْرِ مِثْلُ مَن هَذَا المُلَكُ اللَّهُ وَلَمْ يَضْحَكْ ؟ وَلَمْ أَرَ مِنْهُ مِن البِشْرِ مِثْلَ اللَّهُ عَيْرِهِ ؟ اللَّهُ وَلَمْ يَضْحَكُ ؟ وَلَمْ أَرَ مِنْهُ مِن البِشْرِ مِثْلَ اللَّهُ عَيْرِهِ ؟ اللَّهُ عَيْرِهِ ؟

قَالَ جِبْرِيلُ: أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَحِكَ إِلَى أَحَدٍ كَانَ قَبْلَكَ، أَوْ كَانَ ضَحِكَ إِلَى أَحَدٍ كَانَ قَبْلَكَ، أَوْ كَانَ ضَاحِكًا إِلَى أَحَدٍ بَعْدَكَ لَضَحِكَ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّهُ لا يَضْحَكُ، هَذَا مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : أَلَا تَأْمُرُهُ أَنْ يُرِيَنِي النَّارِ؟

فَقَالَ: بَلَى، يَا مَالِكُ أَرِ مُحَمَّدًا النَّارَ، فَكَشَفَ عَنْهَا غِطَاءَهَا، فَفَارَتْ وَارْتَفَعَتْ، حَتَّى ظَنَنْتُ لَتَأْخُذَنَّ مَا أَرَى، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مُرْهُ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَكَانِهَا، فَأَمَرَهَا، فَقَالَ لَهَا: اخْبِى، فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا الَّذِى خَرَجَتْ مِنْهُ، فَمَا شَبَّهْتُ رُجُوعَهَا إِلا وُقُوعَ الظِّلِّ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ رَدَّ عَلَيْهَا غَطَاءَهَا.

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ في حَديثه أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْكُ قَالَ:

« لَمَّا دَخَلْتُ السَّمَاءُ الدُّنْيَا رَأَيْتُ بِهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ بَنى آدَمَ، فَيَقُولُ لَبَعْضهَا إِذَا عُرضَتْ عَلَيْه خَيْرًا وَيُسَرُّ به، وَيَقُولُ:

رُوحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّب. ويَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ: أُفٍّ، ويَعْبَسُ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيثٍ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلٌ؟

قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِيَّتِهِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ المؤمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَا، وَقَالَ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ، وَإِذَا مَرَّتْ

بِهِ رُوحُ الكَافِرِ مِنْهُمْ، سَاءَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيثَ أَدُّ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيثٍ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْحَالَةِ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمُ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ صُورَتُهُ كَصُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ، فَسَأَلْتُهُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا كَهْلُّ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، وَلَمْ أَرَ كَهْلاً أَجْمَلَ مِنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هَذَا الْمُحَبَّبُ فِى قَوْمِهِ، هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ، ثُمَّ أَصْعَدَنِى إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ آدَمُ طَوِيلٌ أَقْنَى، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ. ثُمَّ أَصْعَدَنِى إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا فِيهَا كَهْلُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ إِلَى بَابِ البَيْتِ المَعْمُورِ، لَمْ أَرَ رَجُلاً فَإِذَا فِيهَا كَهْلٌ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ إِلَى بَابِ البَيْتِ المَعْمُورِ، لَمْ أَرَ رَجُلاً أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟

قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ دَخَلَ بِي الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَارِيَةٌ لَعْسَاءُ، فَسَأَلْتَهَا: «لَمِنْ أَنْتِ؟ » وَقَدْ أَعْجَبَتْنِي حِينَ رَأَيْتُهَا، فَقَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَلِسَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ.

يَقُولُ رُواةُ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ: إِنَّ جِبْرِيلَ لَمْ يَصْعَدْ بِالنَّبِيِّ عَلِيَّةَ إِلَى سَمَاءٍ مِنَ السَّمَوَاتِ إِلاَ قَالُوا لَهُ حِينَ يَسْتَأَذِنُ فِي دُخُولِهَا: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ مَنَ السَّمَوَاتِ إِلاَ قَالُوا لَهُ حِينَ يَسْتَأَذِنُ فِي دُخُولِهَا: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ نَ نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: حَيَّاهُ فَيَقُولُ نَ نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: حَيَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخٍ وَصَاحِب، حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَة، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى اللَّهُ مِنْ أَخٍ وَصَاحِب، حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَة، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى رَبِّهُ فَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَمَا زَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ يَسْأَلُ رَبَّهُ النَّبِيُّ السَّمَاءِ السَّاكُلُّ يَوْمٍ، يَقُولُ النَّبِيُ السَّعَة عَنْ أُمَّتِهِ، حَتَّى صَارَ فَرْضُ الصَّلاةِ خَمْسًا كُلَّ يَوْمٍ، يَقُولُ النَّبِيُ السَّعَادُ ذَا لَا لَهُنَّ عَنْ أُمَّتِهِ، حَتَّى صَارَ فَرْضُ الصَّلاةِ خَمْسًا كُلَّ يَوْمٍ، يَقُولُ النَّبِيُ السَّعَادُ ذَاهَا مِنْكُمْ إِيمَانًا واحْتِسَابًا لَهُنَّ، كَانَ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ صَلاةً ﴾ وصَلاةً ﴾.

وَسَكَتَ الوَالِدُ قَلِيلاً ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حَدِيثَهُ قَائِلاً:

هَذهِ هِيَ قِصَّةُ الإِسْرَاءِ وَالمعْرَاجِ باخْتِصَارٍ، وَقَدْ وَعَدْتُكُمْ فِي مُسْتَهَلِّ حَدِيثِنَا هَذَا أَنْ أُجِيبَ عَلَى مَا يَخْطُرُ بِبَالِكُمْ مِنْ الأَسْئِلَةِ، فَهَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ.

قَالَتْ إِيمَانُ: هَلْ كَانَتْ رِحْلَةُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ بِالرُّوحِ فَقَطْ. أَعْنِي هَلْ كَانَتْ رِحْلَةُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ بِالرُّوحِ فَقَطْ. أَعْنِي هَلْ كَانَتْ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ مَعًا؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ كَانَتْ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ مَعًا.. لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ مَعًا.. لأَنَّهَا لُوْ كَانَتْ بِالرُّوحِ فَقَطْ لَمَا كَانَ هُنَاكَ مَجَالٌ لِلتَّكُذيبِ وَالاَخْتِلاف حَوْلَهَا؛ لأنَّ الوَاحِدَ مِنَّا إِذَا وَلَا عَلَى مَنْ اللَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَمْرِيكَا أَوْ فَرَنْسَا مَثَلاً لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُكُذّبُهُ، أَمَّا إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ سَافَر جَسَدًا وَرُوحًا إِلَى هَذِهِ الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، يُكذّبُهُ، أَمَّا إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ سَافَر جَسَدًا وَرُوحًا إِلَى هَذِهِ الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، وَعَادَ فِي اليَوْمِ نَفْسِه، وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ وَسَائِلُ الاَنْتِقَالِ المعْرُوفَةُ فِي زَمَنِنَا هَذَا، فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ سَيَجِدُ الكَثِيرَ مِنَ المُعَارَضَةِ وَالتَّكُذيب، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ هَذَا، فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ سَيَجِدُ الكَثِيرَ مِنَ المُعَارَضَةِ وَالتَّكُذيب، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ هَذَا، فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ سَيَجِدُ الكَثِيرَ مِنَ المُعَارَضَةِ وَالتَّكُذيب، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَلَى قيامِه بِتِلْكَ الرِّحْلَة بِمَا رَآهُ مِنَ القَوَافِلِ، إِذْ رَدَّ عَلَى قَافِلَةً مِنْهَا الجُمَلَ الشَّارِدَ، وَشَرِبَ مَاءَ قَافِلَة أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ مَنَامًا لَمَا لَكُ فَلَا الشَّارِدَ، وَشَرِبَ مَاءَ قَافِلَة أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ مَنَامًا لَمَا كَالَّ ذَلِكَ.

قَالَ أَشْرَفُ: لَقَدْ اخْتَارَ النَّبِيُّ عَيْكُ اللَّبَنَ فَشَرِبَهُ، وَتَرَكَ الخَمْرَ، فَمَا الَّذِي يَرْمُزُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الفِعْلُ مِنَ النَّبِيُّ عَيْكُ ؟

قَالَ الوَالِدُ: إِنَّ الفَطْرَةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا جِبْرِيلُ هِيَ دِينُ اللَّهِ القَوِيمِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِعبَادِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ بِاتِّبَاعِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ... (٣) ﴾ [الروم]، وَقَدْ شُبِّهَ اللَّبَنُ

بِهَا؛ لأنَّهُ شَرَابٌ طَاهِرٌ صَافٍ لَمْ تَشُبُهُ شَوَائِبُ مِنْ صُنْعِ البَشَرِ، أمَّا الخَمْرُ فَهِي شَرَابٌ خَبِيثٌ شَابَهَا الكَثِيرُ مِنَ الأقْذَارِ، وَخُمِّرَتْ حَتَّى تَحَولَّتْ عَنْ فَهِي شَرَابٌ خَبِيثٌ شَابَهَا الكَثِيرُ مِنَ الأقْذَارِ، وَخُمِّرَتْ حَتَّى تَحَولَّتْ عَنْ طَبِيعَتِهَا الأصْليَّةِ عِنْدَمَا كَانَتْ عَصِيرًا نَقِيًا مِنْ بَعْضِ الثَّمَرَاتِ، فَشُبِّهَتْ بِهَا العَقَائِدُ الفَاسِدَةُ الَّتِي أَدْخَلَ عَلَيْهَا الكُفَّارُ الكَثِيرَ مِنْ آرَاءِ البَشَرِ وَأَفْكَارِهِمْ.

قَالَت ْإِيمَانُ: لَقَد ْ وَرَدَت ْ أَحَادِيثُ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ، وَأَنَّ الأنْبِيَاءَ جَمِيعًا اسْتَقْبَلُوهُ فِى بَيْتِ المَقْدِسِ وَصَلَّى بِهِمْ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ، وَأَنَّ الأنْبِياءَ جَمِيعًا اسْتَقْبَلُوهُ فِى بَيْتِ المَقْدِسِ وَصَلَّى بِهِمْ إِمَامًا، وَفِى الوَقْتِ نَفْسِهِ تَقُولُ الأحَادِيثُ بِأَنَّ الصَّلاةَ فُرِضَت عَلَى المسلمينَ لِمَامًا، وَفِى الوَقْتِ نَفْسِهِ تَقُولُ الأحَادِيثُ بِأَنَّ الصَّلاةَ فُرضَت عَلَى المسلمينَ لَيْكَةَ الإسراءِ، فَكَيْف كَانَ النَّبِي وَالمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلاةِ، وَلَمَا ذَا لَيْبِي وَالمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلاةِ، وَلَمَا ذَا يَصَلُونَ وَلَمْ تَكُنْ الصَّلاةُ قَدْ فُرضَت عَلَيْهِمْ بَعْدُ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ سَبَقَ أَنْ قَلْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسَاءِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ – عَلَيْهِ فِي الصَّلامُ – أَمَّا الصَّلاةُ بِعَدَدِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِهَا كُلَّ مَرَّةٍ، السَّلامُ – أَمَّا الصَّلاةُ بِعَدَدِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِهَا كُلَّ مَرَّةٍ، وَهَيئَتِهَا الَّتِي نُصَلِّى بِهَا الآنَ، فَقَدْ فُرِضَتْ فِي لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، وَجَاءَ جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي صَبِيحَتِهَا، فَعَلَّمَ النَّبِيَّ عَلِيهِ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَ فِي صَبِيحَتِهَا، فَعَلَّمَ النَّبِيَ عَلِيهِ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الهَيئَةَ، وَعَرَّفَهُ مَوَاقِيتَهَا وَطَرِيقَةَ الوُضُوءِ لَهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَبِهَذَا يَكُونُ قَدْ تَمَّ رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ، هُمَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا يَكُونُ قَدْ تَمَّ رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ، هُمَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا يَكُونُ قَدْ تَمَّ رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ، هُمَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا يَكُونُ قَدْ تَمَّ رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ، هُمَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا

اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإِقَامُ الصَّلاةِ أَمَّا الأرْكَانُ الثَّلاثَةُ البَاقِيَةُ وَهِي اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّدٌ مُوضَتْ فِي المَدِينَةِ المنوَّرَةِ، بَعْدَ هِجْرَتِهِ عَيْكُ. الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ والحَجُّ، فَقَدْ فُرِضَتْ فِي المَدِينَةِ المنوَّرَةِ، بَعْدَ هِجْرَتِهِ عَيْكُ. واقرَءُوا يا أَبْنَائي:

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴾

#### الأسئلة

- ۱- كانت وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها كما كان موت أبى طالب سببًا في الكثير من المتاعب للنبى عَيْسَةً لماذا؟ وماذا تعرف عن أم المؤمنين خديجة؟ وعن أبى طالب؟
- ٢- ذهب النبى عَيْكُ إلى الطائف، وقابل أُنَاسًا. مَنْ هُم هؤلاء الناس؟
  وكيف كان استقبالهم للنبي عَيْكُ .
- ٣ ورد ذكر يونس بن متى عليه السلام فى القرآن الكريم، كما وردت عنه جملة فى هذه القصة، فماذا تعرف عن يونس بن متى ؟
- ٤ كيف أقام النبى عَيَّا الدليل على صدقه في رحلة الإسراء
  والمعراج؟ ولماذا سمى النبى عَيَّا أبا بكر رضى الله عنه بالصديق؟
- ٥- كيف تقيم الدليل على أن الإسراء والمعراج قد حدث، وأنه كان بالروح والجسد معًا؟ وما أهم دليل في نظرك؟
- ٦- ما هي الفطرة المقصودة في الدين، وكيف شُبِّهَتْ في رحلة الإسراء والمعراج؟
- ٧- فُرِضَتْ الصلاةُ في ليلة الإسراء والمعراج، فكيف تعلمنا هيئة هذه الصلاة؟ وكيف كان النبي عَيْكُ يصلي قبل ذلك؟

### درس النحو التوكيد المعنوى

قلنا أن التوكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه، وأنه قسمان: توكيد لفظى أى بإعادة اللفظ نفسه، وتوكيد معنوى، وهو موضوع درسنا هذا.

ومن ألفاظ التوكيد أيضًا كلمة: كُلّ، ومثلها كلمة: جَميع، ويجب أن يُضَاف كل من هذين اللفظين إلى ضمير مطابق للمؤكد، أقول جاء الجيش كله، ورأيت الرجال جيمعهم، بمعنى أننى لم أر بعض هؤلاء الرجال، وأغفل عن بعضهم.

كما أن من التوكيد لفظ: أجمعون، ولكن يقول علماء اللغة أن هذا اللفظ لا يؤكَّدُ به في الغالب إلا بعد كلمة كل، واستأنسُوا لذلك بقول الله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٧) ﴾ [ص].

والفاظ التوكيد هذه تتبع المؤكد في إعرابه - كما ذكرنا - فتُرْفَعُ إِذا كان المؤكّدُ مجرورًا، المؤكّدُ مَرفُوعًا، وتُنْصَبُ إِذَا كان المؤكّدُ منصوبًا، ويُجرُّ إِذَا كان المؤكّدُ مجرورًا، ومن البدهي أنّها لا تُجْزَمُ؛ لأن الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، وهذه أسماء لا تقبل الجزم.

وإِلَى اللِّقَاء فِي القِصَّةِ التَّالِيَةِ (فتية آمنوا بربهم)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول ١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣٩- وعد الله الرجال. ٧٧- التي نقضت غزلها. · ٤ - توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ١٤ - قوة الصابرين 2- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فئية آمنوا بربهم. ٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 17- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين £1- يوم حنين. الصالح 10 - عزير آية الله للناس. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران 1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. 18- لا تحزن إن الله معنا. ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ٥١- مسجد التقوى ومسجد ٨٤- الوادي المقدس طوي. ١٦ - اختبار الله الضرار. ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا. ٨٦- الناريردا وسلاما. ٤٥- والله يعصمك من الناس. ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٥٧- يا بُني اركب معنا. الحوت ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم. الأمين. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده. ٧٦- موسى عليه السلام والعبد ٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة. ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٨٩- يونس عليه السلام في بطن ٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة ٩١ - موسى عليه السلام القوى ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين ٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة ٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور. ٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.